عن را الحامع لا بي عماد عسر و بن عمال عط DY00-10.

دبسى دبسى دبسى رقم التكافة والتراث

172756

.

.

مكتبة الدكتور شكري فيعسل

ما لم يشر

# من تراث الجاحظ

الرد على المنتبه و و المناعل و المنا

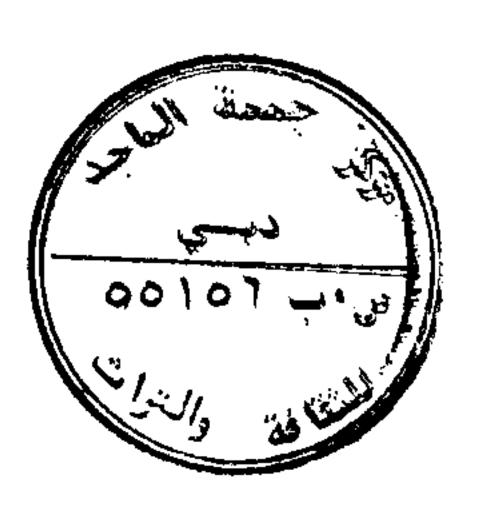

لایئ عثمان عیر وین بحرا بحاحظ المحاحظ میرون بحرا بحاحظ المحار میرون بحرا بحاحظ المحار میرون بخران بحاط میرون ب

تجقتيق (الركتورجم في في المركتورجم في في المركتورجم في في المركتورجم في في المركتورجم في المركتورجم

| مركز جمعة الماجد للتقافة والتراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنافعين المناوي المن |
| رقسم المادة : 2.7.5.6 المادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رقم النسخة 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المسمدر:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التاريسيخ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

.

·
.

•

## مقحركمة

هذه فصول مختارة ، لم تنشر من قبل ، من كتابي الجاحظ: ( الرد على المشبهة ) و ( المسائل والجوابات في المعرفة ) تفرد بذكرها الامام عبيدالله بن حسان في ( فصول مختارة من كتب الجاحظ ) •

والكتاب الاول ذكره الجاحظ في مقدمة كتاب الحيوان اذ قال : (وعبت كتابي في خلق القرآن ، كما عبت كتابي في الرد على المشبهة ، وعبت كتابي في اصول الفتيا والأحكام ، كما عبت كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه )(۱) وذكره أيضا في رسالته (في نفي التشبيه )(۱) فقال : وقد كتبت مد الله في عمرك في الرد على المشبعة كتاب لا يرتفع عنه الحاذق المستغني ، ولا يرتفع عن الريض المبتدى وأكثر ما يعتمد عليه العامة ودهماء أهل التشبيه من هذه الامور ويشتمل عليه الفضل من حشوة الناس ، ويختدع به المحدثون من الجمهور الاعظم ، تحريف آي كثيرة الى غير تأويلها ، وروايات من الجمهور الاعظم ، تحريف آي كثيرة الى غير معانيها وقد بينت ذلك بالوجوه القريبة ، والدلالات المختصرة ، وبالاشعار الصحيحة والامثال السائرة ، واستشهدت

<sup>(</sup>۱) الحيوان ۱/۹.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ ١/٢٨٩ .

الكلام المعروف ، والقياس على الموجود ، وهو مع ذلك كله كتاب قصد" ، ومقدار عدل ، لم يفضئل عن الحاجة، ولم يتقطر عن مقدار البئعية ) ،

والجاحظ بما يمتاز به من القدرة على عرض الاراء المختلفة قد بين لنا في هذا الكتاب حجج دعاة التشبيه وسلك في مناقشتها سبيل الاقناع لدحضها وبيان فسادها فظهرت قدرته الفائقة على الحدل والمناظرة •

وقد أثنى الخياط المعتزلي المتوفى سنة ٣٠٠ه على هذا الكتاب فقال: (فمن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهة وكتابه في الاخبار واثبات النبوة وكتابه في نظم القرآن علم أن له غناء عظيما لم يكن الله عز وجل ليضيتعه له )(٣) .

أما الكتاب الثاني فقد ذكره الجاحظ في مقدمة كتاب الحيوان أيضا<sup>(١)</sup> ، قال: (ثم عبت جملة كتبي في المعرفة ، والتمست تهجينها بكل حيلة ، وصغرت من شأنها ، وحططت من قدرها ، واعترضت على ناسخها والمنتفعين بها ، فعبت كتاب الجوابات وكتاب المسائل ٠٠٠ ) .

وذكره في كتابه البخلاء ، قال : ( ولولا أنك تجـد هـذه الابواب وأكثر منها مصورة في كتابي الذي سُمِّي (كتاب المسائل) لاتيت على كثير منه في هذا الكتاب )(٥) .

وقال الجاحظ في خاتمة رسالته ( مناقب الترك )(٦) : ( ولو

<sup>(</sup>٣) الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ١/٩

<sup>(</sup>٥) البخالاء (٥) .

كان هـذا الكتاب من كتـب المناقضـات ، وكتب المسـائل والجوابات ٠٠٠ ) ٠

وذكر ياقوت هذا الكتاب بأســم (كتاب جوابات كتــاب المعرفة ، كتاب مسائل كتاب المعرفة )(٢) .

وقد أورد الجاحظ في هذا الكتاب حجج خصومه في أقسام الحواس ورد على بشر بن المعتمر وأتباعه الندين سموا ب ( البشرية ) وعلى معمر بن عباد السلمي وأتباعه المعمرية ، ثم عقد فصلا في الرد على شيخه أبي اسحاق النظام وأصحابه ، وعقد فصلا آخر في جواب من يسأل عن المعرفة أباضطرار هي أم يأكتساب ؟

والجاحظ في كتابه هذا يسلك سبيل المتكلمين في الجدل والمناظرة ، وهو منهم ، اذ ألف كتابا في فضيلة صناعة الكلام) (١) قال ابن قتيبة (٩) ( ان الجاحظ آخر المتكلمين ٥٠ وأحسنهم للحجة استثارة ، واشدهم تلطفا ، لتعظيم الصغير حتى يعظم ، وتصغير العظيم حتى يصغر ، ويبلغ به الاقتدار الى أن يعمل الشيء ونقيضه ٥٠٠٠) ٠

<sup>(</sup>٦) رسائل الجاحظ ١/٢٨.

<sup>·</sup> ١٠٧/١٦ معجم الادباء ١٠٧/١٦ .

<sup>(</sup>٨) نشر على هامش الكامل للمبرد ٢٣٨/٢ ( طبعة مصر ١٣٢٣ – ١٣٢١ هـ ) ، وقد ظهر محققا في العدد الخاص بالجاحظ من مجلة المورد الغراء مع أربع عشرة رسالة أخرى. (٩) تأويل مختلف الحديث ٥٩ .

### وصف المخطوطة:

اعتمدت في تحقيق نصوص هذين الكتابين على مصورة استاذي الفاضل الدكتور أحمد ناجي القيسي لمخطوطة مكتبة طوبقبو سراي بأستانبول من ( فصول مختارة من كتب الجاحظ) ورقم المخطوطة ١٣٥٨ ، عدد أوراقها ١٣٢ ، مقاسها ٢٥ × ١٩ ، في كل صفحة ٢٧ سطرا ٠

وقد كتبت بخط فارسي دقيق • جاء في آخرها ما نصه:

(انتهاء الفصول التي اختارها عبيدالله بن حسان من كتب أبي عثمان عمرو بن بحر رحمه الله • قال في نسخة الاصل: وكتب عبيدالله بن علي أبو القاسم لخاصته في أوائل رجب سنة شلاث وأربع مائة بارك الله له فيه • ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة في سلخ شعبان المكرم سنة ثمانين وألف على يد العبد الفقير محمد أبو الصلاح الحنفى •••)

ويقع كتاب ( الرد على المشبهة ) في الأوراق ٧٣ ــ ٧٦ • أما كتاب ( المسائل وانجوابات في المعرفة ) فيقع في الأوراق ٨٢ ــ ٨٢ ـ ٨٦ ـ ١٦٠٠٠ •

وأخيرا فاني أرجو أن أوفق ـ بعون الله تعالى ـ في احياء المزيد من تراثنا المجيد والحمد لله أولا وآخرا •

<sup>(</sup>١٠) ينظر عن الجاحظية: الفرق بين الفرق ١٧٥ ، التبصير في الدين ٧٦ ، الملل والنحل ٧٥/١ ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٣٤ ، الفرق الاسلامية ٢٨ ، ذكر المعتزلة ٥٤ .

<sup>(</sup>١١) وقد سردت محتويات هذه المخطوطة في مقدمة تحقيقي لرسائل الجاحظ في مجلة المورد م٧ ع٤ ـ١٩٧٨ فلا داعي لتكرارها .

## فصل من صدر كتابه في الرد على المشبهة (\*)

•

أما بعد فقد اختلف أهل الصلاة في معنى التوحيد وان كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه ، فليس يكون كل من انتحل اسم التوحيد موحدًا إذا جعل الواحد ذا أجزاء وشبه بشيء ذي أجزاء و ولو أن زاعما زعم أن أحدا لا يكون مشبها وإن زعم أن الله يرى بالعيون ويوجد ببعض الحواس حتى يزعم أنه يرى كما يرى الانسان ويدرك كما تدرك الالوان كان كمن قال لا يكون العبد لله مكذبا وإن زعم أنه يقول مالا يفعل حتى يزعم أنه يكذب ولا يكون العبد لله مجورا وإن زعم أنه يعذب من لم يعطه السبب الذي به ينال طاعته حتى يزعم أنه يجور (١) ولو أن رجلا قال : لفلان عندي جذر مائة كان عندنا كقوله (٢) : لفلان عندنا عشرة وكذلك اذا قال : / (٢٤) أ) فلان قد ناقض في لفلان عندنا عشرة وكذلك اذا قال : / (٢٤) أ) فلان قد ناقض في

<sup>(</sup> البرد على المشبهة : الرد على المشبهة للقاسم الرسي ١٠٥ ، الرد على أهل الزيغ من المشبهين ليحيى بن الحسين ١٩٩ ، الزينة ٢٦٧ ، الفرق بين الفرق ٢٢٥ ـ ٢٣٠ ، التبصير في الدين ١٠٥ ، الملل والنحل ١٠٣/١ ـ ١٠٨ ، الفرق الاسلامية ٢٠٥ ـ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) في الاصل: يجوز.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: لقوله.

كلامه ، فهو عندنا كقوله: فلان قد أخل (٦) في كلامه ، ولو قال: ناقض ولم يخل ، وله عندي جذر مائة وليس له عندي عشرة ، كان كالذي يقول: ركبت عيراً ولم أركب حساراً ، وشربت المدامة ولم أشرب خمراً ،

وللمعاني دلالات وأسماء ، فمن دل على المعنى بواحدة منها وباسم من أسمائها لم نسأله أن يوفنا الجميع وأن نأتي على الكل" ولم يلتفت الى مَنتْع ما مَنعَ إذ كان الذي منع مثل الذي أعطى. وقد أنبأ الله عن نفسه على لسان نبيِّه صلى الله عليه فقال: « ليس كمثله شيء" » (٤) ، فاقرأ القوم بظاهر هذا الكلام ، ثم جعلوه في المعنى يشبه كلُّ شيء إذ جعلوه جسماً ، فقد جعلوه محدثا ومخلوقاً لان "دلالة الحدث والشهادة على التدبير ثابتان في الاجسام ، وانما لزمهما ذلك لانها أجسام لا لغير ذلك ، لان الجسم انما تحرك وسكن وعجز وقوي وبقي وفني وزاد ونقص ومازج الاجســـام وتخلص لانه جسم ، ولولا أنه جسم لاستحال ذلك منه ولما جاز عليه هذه الامور التي أوجبتها الجسمية هي للدلالة على حدوث الاجسام فواجب أن يكون كل جسم كذلك اذا كانت الاجسام مستوية في الجسمية ، واذا كان كل جسم منها أيضا لزمه ذلك لانه فقط •

<sup>(</sup>٣) في الاصل: أحال.

<sup>(</sup>٤) الشورى ١١ . وينظر في هذه الآية: تفسير الطبري ١٢/٢٥.

وقد اختلف أصحاب التشبيه في مداهب التشبيه ، فقال بعضهم : يقول انه جسم ، وكل جسم طويل . وقال آخرون : يقول انه جسم ولا يقول انه طويل ، لأنا انما جعلناه جسما لنخرجه من باب العدم اذ كنا متى أخبرنا عن شيء فقد جعلناه معقولا متوهما ، ولا معقول ولا متوهم الا الجسم ، وليست بنا حاجة الى أن نجعله طويلا ، وليس في كونه جســــما ايجاب لان(٥) يكون طويلا ، لان الجسم يكون طويلا وغير طويل كالمدور والمثلث والمربع وغير ذلك • ولا يكون الشيء الا معقولا ولا المعقول الا جسما ، فلذلك جعلناه جسما ولم نجعله طويلا . فينبغى ـ يرحمك الله ــ لصاحب هذه المقالة ان لم تجعله طويلا أن تجعله عريضا ، وان لم تجعله عریضا أن تجعله مدورا ، وان لم تجعله مدورا أن تجعله مثلثا ، وان لم تجعله مثلثا أن تجعله مربعا . وان أقر بهيئة من الهيئات فقد دخل فيما كره • ولا أعلم المدور والمثلث والمربع والمخمس والمصلب والمزوى وغير ذلك من الهيئات الا أشنع في اللفظ وأحقر في الوهـــم •

\*

<sup>(</sup>a) في الاصل: لا .

### ( ۷۲ ) فصل منه

<sup>(</sup>٦) ينظر في الرؤية: الرد على الزنادقة والجهمية ٥٩ ، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمسبهة ٢٣٧ – ٢٣٨ ، تأويل مختلف الحديث ٢٠٠ – ٢٠٨ ، الرد على الجهمية ٥٤ ، مقالات الاسلميين ١/٢١٨ ، ٢٦٣ ، الابانة ١٣٠ – ٢٠٠ ، المختصر في اصول الدين ١٩٠ ، الفصل ٢/٤ ، لمع الادلة ١٠١ ، شرح العقائد النسفية ٧٠ .

<sup>·</sup> ١٠٣ الانعام ١٠٣ ·

<sup>(</sup>A) القيامة ٢٣ . وينظر في هذه الآية: زاد المسير ٢٢/٨ – ١١٠ وتفسير القرطبي ١٠٧/١٩ – ١١٠ .

<sup>(</sup>٩) النمــل ٥٥ .

٠ ١٧٩) آل عمران ١٧٩ .

أنت ولا قوم من من قبل هذا » (١١) ، ولما قال (١٢) أيضا : « ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء »(١٢) علمنا أن القول الثاني قد خص القول الاول ، وكذلك أيضا قوله : « وجوه وجوم يومئذ ناضرة الى ربتها ناظرة » قد خص قوله : « لا تدرك الابصار \* » •

قلنا للقوم: ان الله تعالى لما قال: « تلك (١٤) من أنباء الغيب نوحيها اليك » بعد أن قال: « وما كان الله ليطلعكم على الغيب » علمنا أن " ذلك استثناء لبعض ما قال: اني لا اطلعكم على الغيب و وهذا الاستثناء لا اختلاف في لفظه ولا في معناه على الغيب وهذا الاستثناء لا اختلاف أو عند خصومنا فيه أشد "ولا يحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا ، وعند خصومنا فيه أشد "الاختلاف و وظاهر الفظه يحتمل وجها آخر غير ما ذهبوا اليه والفقهاء وأصحاب التفسير (١٥) يختلفون في تأويله ، وهم والفقهاء وأصحاب التفسير (١٥) يختلفون في تأويل قوله: « تلك من أنباء الغيب نوحيها اللك » (١٦) .

<sup>(</sup>۱۱) هسود ۹۹ .

<sup>(</sup>١٢) في الاصل: ولو قال . والصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>١٣) البقرة ٥٥٥.

<sup>(</sup>١٤) في الاصل: ذلك . وما أثبتناه من المصحف الشريف . وفي آل عمران ٤٤: « ذلك من انباء الفيب نوحيه اليك » .

<sup>(</sup>١٥) ينظر في تفسير هذه الآية: تفسير الطبري ١٨٨/٤ ، تفسير الطبوي ١٨٨/٤ ، تفسير الفرطبي ٢٨٩/٤ .

<sup>(</sup>١٦) ينظر في تفسير هذه الآية: تفسير الطبري ١٦/١٥ عن تفسير القرطبي ٤٩/٩ .

قال: ذكر ابن مهدي (۱۳) عن سفيان (۱۸) عن منصور (۱۹) عن محاهد (۲۰) عن مجاهد (۲۰) في قوله:

« وجوه" يومئذ ناضرة" الى ربها ناظرة » انه قال : تنتظر ثواب ربعها (۲۱) •

- (١٧) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري اللواؤي الحافظ ، راوثقة ، ت ١٩٨ هـ . (تاريخ بفداد ٢٤٠/١٠ ، تذكرة الحفاظ ٣٢٩ ، طبقات الحفاظ ١٣٩ ) .
- (١٨) سفيان بن سعيد الثوري ، راو ثقة ، قيل عنه : سفيان امير المؤمنين في الحديث ، تا١٦١هـ ( وفيات الاعيان المر المؤمنين التهذيب التهذيب ١١١/٤ ، غاية النهاية ١٨٨١) .
- (١٩) منصور بن المعتمر الكوفي ، راو ثبت ، ت ١٣٢هـ (المعارف ١٩) منصور بن المعتمر الكوفي ، راو ثبت ، ت ١٣٢هـ (المعارف ١٩) ٠ حلية الاولياء ٥/٠٤ ، تهذيب التهذيب ١/٢١١) ٠
- (٢٠) مجاهد بن جبر المكي ، من التابعين والائمة المفسرين ، قرأ على ابن عباس ، ت نحو ١٠٣ هـ . (ميزان الاعتدال ٣٩/٣) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١١/٣) ، طبقات المفسرين . ٣٠٥/٢
- (۲۱) في تفسير مجاهد ۷۰۸: (قال: تنظر الى ربها ، حستنها الله بالنظر اليه ، وحق لها أن تنضر وهي تنظر الى ربتها عز وجل) . وفي تفسير الطبري ١٩٢/٢٩ عن مجاهد: (تنتظرمنه الثواب من ربتها ) . وفي رواية اخرى عنه: (تنتظر رزقه وفضله) .

وذكر أبو معاوية (٢٢) عن اسماعيل بن أبي خالد (٢٢) عــن أبى صالح(٢٤) مثل ذلك • وأبو صالح ومجاهد من كبار أصحاب فرق" بِتِين" •

وبعد ففي حجج العقول ان الله لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه و إذا كان قولهم في النظر يحتمل ما قلتم وما قــال خصمكم مع موافقة أبي صالح ومجاهد في التأويل وكان ذلك أولى بنفي التشبيه الذي قد دل" عليه العقل ثم القرآن: « ليس كمثله شيء »(٢٦) كان التأويل ما قال خصمكم دون ما قلتم .



<sup>(</sup>٢٢) محمد بن خازم التيمي الكوفي الضرير الحافظ ، من رواة الحديث ، ت ١٩٥٥ه . (العبر ١١٨/١ ، تذكرة الحفاظ ٢٩٤ ، نكت الهميان ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢٣) اسماعيل بن أبي خالد البجلي الاحمسي الكوفي ، من حفاظ الحديث الثقات ، ت ١٤٦هـ . (تذكرة الحفاظ ١٥٣ ، خلاصة ١٥٣ ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١٦/١ ، طبقات الحفاظ ٦٦).

<sup>(</sup>٢٤) أبو صالح السمان ذكوان الزيات المدنى ، من رواة الحديث الثقات ، ت ١٠١ه. ( تذكرة الحفاظ ٨٩ ، العبر ١٢١/١ ، طبقات الحفاظ ٣٣).

<sup>(</sup>٢٥) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عــه الرسول (ص) ، ت ١٨ه ( صفة الصفوة ١/١١٣ ، أسد الفابة ٢٩٠/٣ ، الاصابة ٤/١٤١) . (٢٦) الشورى ١١ .

### ( ۱۷۵ ) فصل منه

ثم رجع الكلام الى أول المسألة حيث جعلنا القرآن بينا قاضيا واتخذناه حاكما ، فانا قد رأينا الله استعظم الرؤية استعظاما شديدا وغضب على من طلب ذلك وأراده ثم عد عليه وعجب عباده ممن سأله ذلك وحذ رهم أن يسلكوا سبيل الماضين فقال في كتابه لنبيته صلى الله عليه : «يكسئنكك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقال وا أرنا الله جه شرة فأخذ ته أسم الصاعقة » (٧٧) .

فان° كان الله تعالى في الحقيقة يجوز أن° يكون مرئيا ، وبيعض الحواس مدركا ، وكان ذلك عليه جائزا فالقوم انما سألوا أمرا ممكنا وقد طمعوا في مطمع فيلم عضب هذا الغضب واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام وضرب به هذا المثل وجعله غاية في الجرأة وفي الاستخفاف بالربوبية ؟

فان قالوا لان ذلك كان لا يجوز في الدنيا • وقدرة الله تعالى على ذلك في الدنيا كقدرته عليه في الآخرة •

<sup>(</sup>۲۷) النساء ۱۵۳ .

فان° قالوا: ليس لذلك استعظم سؤالهم ولكن لانهم تقدموا من بين يديه •

قلنا: ولم صار هذا انسؤال مقدما عليه واستخفافا به ، والشيء الذي طلبوه هو منجو "ز" في عقولهم وقد أطمعهم فيه إذ جو "زوه عندهم والقوم لم يسألوا ظلماً ولا عبثاً ولا محالا ومن ارادة المسؤول الفضل وانه فاعل ذلك بهم يوماً .

فان قالوا: انما صار ذلك الطلب كفراً وذنباً عظيماً لانه قد كان ، فقال لهم: انبي لا أتجلى لاحد في الدنيا .

قلنا: فلو كان الامر على ما تقولون لذكر (٢٨) تقدمهم بعد البيان بل قال:

« فقد سألوا موســـى أكبر من ذلك فقـــالوا أرنا الله عبرة » (۲۹) لا غير ذلك •

فان° قالوا: انتما غضب عليهم لانه ليس لاحد أن° يظن أن" الله يترى جهرة •

قلنا: وأي شيء تأويل قول القائل: (رأيت الله جهرة) إلا المعاينة أو بأعلان المعاينة • قال الله عز ذكره: « لا يحب الله الله عن ذكره الله أله المحكمة والمحكمة و

<sup>(</sup>٢٨) في الاصل: ولذكر.

<sup>.</sup> ١٥٣ النساء ١٥٣ .

<sup>.</sup> ١٤٨ النساء (٣٠)

والرفع والاشاعة ، فهل يراه أهل الجنة إذا رفع عنهم الحجب ودخلوا عليه وجلسوا على الكراسي عنده إلا جهرة كما تأولتم الحديث الذي رويتموه عن النبي صلى الله عليه :

( لا تُضامَّونَ في رؤيته كما لا تُضامَّونَ في القمرِ ليلة البدر) (٢١) إلا أن تزعموا أتهم يرون ربَّهم سِرا لانهليس الا البدر) المايس والجهر وليس الا الاعلان والخفاء / (٧٥٠) وليس الا المعاينة •

فإن° قالوا: نحن لا نقول بالمعاينة ، ونقول: نراه ، ولا نقول: نعاينـــه .

قلنا: ولرم وأنتم ترونه بأعينكم فمن جعل لكم أن تقولوا: نواينه بالعين ؟ وهل تقولوا: نواينه بالعين ؟ وهل اشتقت المعاينة إلا من العين ؟ •

فإن قالوا: لا يجوز أن يلفظ بالمعاينة إلا في الشيء الذي يقع عينه علي وتقع عيني عليه • فأما اذا كان أحد نا ذا عين

<sup>(</sup>۳۱) صحیح مسلم ۳۹۱ ، سنن ابن ماجة ۳۳ ، تأویل مختلف الحدیث ۲۰۱ ، النهایة ۱۰۱/۳ . ویجوز ضم التاء وفتحها من (تضامون ) علی تنهاعلون وتنتفاعلون . وروی بتشدید المیم ای : لا ینضم بعضکم الی بعض وتزدحمون وقت النظر الیه بل کل ینفرد برؤیته . وروی بتخفیف المیم ، من الضیم وهو انظلم والمعنی : لا ینالکم ضیم فی رؤیته ، فیراه بعضکم دون بعض ، بل تستوون کلکم فی رؤیته تعالی .

والآخر ذا عين فغير جائز أن تُسمى الرؤية معاينة ، وانما المعاينة مثل المخاصمة ، ولا يجوز أن أقول : خاصمت ، الا وهناك من يخاصمني .

قلنا: قد يقول الناس : أسلكم فلان حين عاين السيف ، وليس للسيف عكين ، وليس هناك مكن يقاتله ، على أنكم قد تزعمون أن لله عينا لا كالعيون ، ويدا لا كالايدي ، وله عين بلا كيف وسمع بلا كيف .



### فصل منه

وقالت أيضاً المُشبَعة: الدليل على أنه جسم (٣٢) قوله عن «ذكره: « وجاء وبيك والملك صفاً صفاً ها «(٣٣) و قالوا: فلا يجوز الى مكان هو فيه ، ولو جاز أن يجيء الى مكان هو فيه جاز أن يخرج منه وهو فيه و قالوا: فاذاً أخبر الله أنه في السموات والارض و

وقلتم: ان الدنيا كلها لا تخلو منه وإنه فيها •

<sup>(</sup>٣٢) ينظر في المنجسسيّمة: مقالات الاسلاميين ١/٧٥١ – ٢٥٩، المختصر في أصول الدين ١٨٤، كشاف اصطلاحات الفنون ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٣٣) الفجر ٢٢.

فإذا كان الامر كذلك ، وكانت الدنيا محدودة ، وكان الذي يكون في بعضها أو في كلها محدودا ، إذا كان لم يجاوزها ولو جاوزها لخرج الى مكان ، ولا يجوز أن يخرج منها الا" الى مكان ،

وقالوا: قد أخبر الله أنه في السموات والارض ، والله لا يعقلون لا يخاطب عباده الا بما يعقلون ، ولو خاطبهم بما لا يعقلون لكان قد كلتفهم مالا يطيقون ، ومن خاطب من لا يفي بالفهم عنه فقد وضع المخاطبة في غير موضعها ، فهذا ما قال القوم .

ونحن نقول: إن الشيء قد يكون في الشيء على وجوه ، وسنذكر لك الوجوه ونلحق بكل واحد منها بشكله وبما يجوز فيه إن شاء الله .

قلنا للقوم: أليس قد خاطب الله البُكثم الصُه الذين لا يعقلون ، والذين خبسً أنتهم لا يستطيعون سمعاً •

فإن° قالوا: إِن العرب قـــد تُسمِّمي (٢٤) المتعامي أعمى والمتصامم أصم ، ويقولون لمن عمل عَمَلَ مَن لا يعقل : لا يعقل وإنما الكلام محمول على كلام وذلك أن المتعامي إِذا تعامى صار في الجهل كالأعمى ، فلما أشبهه من وجه سنسمي فلسسمه .

<sup>(</sup>٣٤) في الاصل: تسامي .

قلنا: قد صدقتم ولكن ليس / (٢٧١) الاصل والمستعمل في تسميتهم بالعمى انما هو الذي لا ناظر له • فإذا قالوا ذلك قلنا: في تسميتهم أن له ناظراً وأخذتم بالمجاز والتشبيه وتركتم الاصل الذي هو الاسم محمول عليه •

فإن° قالوا: إنما قلنا من أجل أن الاول لا يجوز على الله تعالى والثاني جائز عليه • والله لا يتكلم كلاماً (٥٦) الا ولذلك الكلام وجه ، إما أن يكون هو الاصل والمحمول عليه وإما أن يكون هو الفرع والاشتقاق الذي تسميه العرب مجازاً •

فإذا نظرنا في كلام الله وهو عندنا عادل غير جائر ، وهو جل جل بخلاله يقول: «صُم "بُكم" عمي "فهم لا يعقلون »(٢٦) علمنا أنتهم لو كانوا منقوصين غير وافرين كانوا قد كُلتِّفوا مالا يطيقون ، والمُككلِّف لعباده مالا يطيقون جائر ظالم ، فإذا كان لا يليق ذلك به علمنا أنتهم قد كانوا وافرين غير عاجزين ولا منقوصين ، وإذا كانوا كذلك صار الواجب أن يحكم بالفرع والمجاز ويدع الاصل والمحمول عليه المجاز .

قلنا: هو أعمى وأصم ولا يعقل ، على أنهم تعاموا وتصاموا وعملوا عمل مَن ْ لا يعقل • فاذا قالوا ذلك قلنا لهم: فأنا لا

<sup>(</sup>٣٥) في الاصل: كلام.

<sup>(</sup>٣٦) البقرة ١٨.

تعد هذا المذهب في قوله: «ناضرة " »(٢٧) « وجاء ربتك والملك صفاً صفاً صفاً» (٢٨) ، وفي قوله: «وهو الله في السموات والارض» (٢٩) وقد يقولون: جاءنا فلان بنفسه ، ويقولون: جاءنا بولده ، وجاءنا بخير كثير ، وذلك على معان مختلفة وقد يقولون: جاءتنا السماء بأمر عظيم ، والسماء في مكانها وقد يقولون به أيضا: جاءتنا السماء ، وهم انما يريدون النعيم الذي يكون به المطر من شق السماء وناحيتها ووجهها و

۲۳ القيامة ۲۲ .

<sup>(</sup>٣٨) الفجر ٢٢ .

٠ ٣٩) الانعام ٣٠٠

## فصل من صدر كتابه المسائل والجوابات في المعرفة

اختلف الناس في المعرفة اختلافا شديدا ، وتباينوا فيها اختلف الناس في المعرفة اختلافا شديدا ، وتباينوا فيها تباينا مفرطا و فزعكم قوم أن المعارف كلها فعل الفاعلين إلا معرفة لم يتقدّمها سبب منهم ولم توجبها علية من أفعالهم معرفة الى معرفة الله ورسوله والعلم بشرائعه ولا الى كل ما فيه الاختلاف والمنازعة وما لا تعرف حقائيقه الا بالتفكير والمناظرة دون در ثل الحواس الخمس (۱) و فزعموا أن ذلك أجمع فعلهم على الاسباب المرجية والعلل المتقدمة ، وجعلوا معرفا فلك سبيل المعرفة بصدق الاخبار كالعلم بالامصار القائمة والايام الماضية كبك و وأحد والخند و فير ذلك من الوقائع والحبشة وغير ذلك من القرى والامصار و وسبيل الاكتساب

<sup>(</sup>۱) ينظر في أقسام الحواس: مقالات الاسلاميين: ٣١/٢ - ٣٣، أصول الدين ٩.

<sup>(</sup>٢) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان (معجم البلدان ٢٥٣/٤).

والاختيار إن كانوا هم الذين نظروا حتى عرفوا فضل ما بين المجيء الذي لا يكذب مثله والمجيء الذي يمكن الكذب في مثله، فزعموا أن جميع المعارف سبيلها سبيل واحدة ووجوه دلائلها وعللها متساوية إلا ما وجدد الحواس بعثة وورد على النفوس في حال عجز أو غنفلة فكان هو القاهر للحاسة والمستولي على القنوة من غير أن يكون من البصر فنت ومن السمع اصغاء ومن الانف شكم ومن الفكم ذوق ومن البكرة مكس وأن ذلك الوجود فعل الله دون الانسان على ما طبع عليه البشر وركب عليه الخلق و

قالوا: فإذا كان درك الحواس الخمس إذا تقدمت الاسباب وأوجبته العلل فعل المتقدم فيه والموجب له و ودرك الحواس أصل المعارف وهو المستشهد على الغائب والدليل على الخفي وبعد صحتيه تصح المعارف وبعد فساده تفسد ، فالذي تستخرجه الاذهان منه وتستشهده عليه كعلم التوحيد والتعديل والتجوير وغامض التأويل وكل ما أظهرت العقول بالبحث وأدركته النفوس بالفكر من كل علم وصناعة الحساب والهندسة والصياغة والفلاحة أجدر أن يكون فعله والمنسوب الى كسبه

قالوا: فالدليل على درك الحواس فعل الانسان على ما وصفنا واشترطنا من ايجاب الاسباب وتقدم العلل أن الفاتح بصره

لو لم يفتح لم يدرك ، فلما كان البصر قد يوجد مع عدم الادراك ولا يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك دليلا على أن الادراك إنها كان لعلة الفتح ولو لم يكن لعلة البصر لانه لو كان لعلة صحة البصر كانت الصحة لا توجد أبدا إلا والادراك موجود (٦) ، فإذا كانت الصحة قد توجد مع عدم الادراك ولا يعدم الادراك مع وجود الفتح كان ذلك شاهدا على أنه إنها كان لعلة الفتح دون صحة البصر ، وقالوا : ولان طبيعة البصر قد كانت غير عاملة حتى جعلها الفاتح بالفتح عاملة ، ولان الفتح علمة الادراك ولا الفتح ولا مقدمة بين يديه وتوطئة له ، وليس الادراك علقة الفتح ولا مقدمة بين يديه ولا توطئة له ، فواجب أن ويكون فعل الفاتح لان السبب إذا كان موجباً فالمسبب تبع له ه .



### فصل منه

(١٨٣) / ثم قالوا بعد الفراغ من درك الحواس في معرفة الله ورسله وكل ما فيه الاختلاف والتنازع ان ذلك أجمع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون يحدث من الانسان لعيكة النظر المتقد م أو يكون يحدث على الابتداء لا عن

<sup>(</sup>٣) في الاصل: موجودا.

عبلتة موجبة وسبب متقدّم • فإن كانوا أحدثوه على الابتداء ولا فعل أولى بالاختيار ولا أبعد من الاضطرار منه ، وإن° كان إنما كان لعلية النظر المتقدم كما قد دللنا في صدر الكلام على أن درك الحواس فعل الانسان إذا تقدُّم في سببه فالعلم ا بالله وكتبه ور ُسـُله أجـُد َر ُ أن ْ يكون َ فَعَـلكه ُ أو كان من أجل نظره عكلم ومن جهة بحثه أدرك و فهذه جُمكُ دلائل هؤلاء القوم ورئيسهم بـشر بن المعتمر<sup>(٤)</sup> • ثم هم بعد ذلك مختلفون في درك الحواس إلا" ما اعتمد ادراكه بعينه وقصد اليه بالفتح والارادة لان الفتح نفسه لو لم يكن معه قصد" وارادة ما كان فعل الفاتح فكيف يجوز أن يكون الادراك فعله من غير قصد ولو جاز أن يكون الفتح فعل الانسان من غير أن يكون ارادة وقصد اليه ما كان بين فعل الانسان وبين فعل غيره فرق" لانه كان لا يجوز أن يكون ذهاب الحج إذا لم يدفعه ولم يقصد اليه ولم يخطر له على بال فكلكه ، فكذلك الادراك اذا لم يخطر على باله ولم يقصد اليه ولم يتعمده لا يكون فعله ٠



<sup>(</sup>٤) هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي رئيس معتزلة بفداد ، سنمي أتباعه: البيشترية ، ت ٢٢٦هـ (الفرق بين الفرق ٢٥٦، الملل والنحل ٦٤، ذكر المعتزلة ٥٢).

### فصل منه

وليس على المخبر نفسه خصمه والواصف لمذهب غيره أن يجعل باطلهم حقاً وفاسدهم صحيحاً ولكن عليه أن يقول بقدر ما تحتمله النح لة وتتسع له المقالة • وعليه أن لا يحكي عن خصمه ويخبر عن مخالفه إلا وأوفى منازله أن لا يعجز عما بلغوه ولا يعيا عما أدركوه •



#### فصل منه

وقد زعم آخرون أن المعارف ثمانية أجناس ، واحد منها اختيار وسبعة منها اضطرار • فخمسة منها درك الحواس الخمس ثم المعرفة بصدق الاخبار كالعلم بالقرى والامصار والسيكر والآثار ثم معرفة الانسان إذا خاطبه صاحبه أنه موجبه بكلامه اليه وقاصد "به نحوه • وأما الاختيار فكالعلم بالله ورسله وتأويل كتابه والمستنبط من علم الفتيا وأحكامه وكل ما كان فيه الاختلاف والمنازعة وكان سبيل علمه النظر والفكرة • ورئيس /(٨٣٠) هؤلاء أبو اسسحاق (٥٠) •

<sup>(</sup>o) هو ابراهيم بن سيار المعروف بالنطّام ، سنمي اتباعه بالنظامية ، كان اعظم شيوخ المعتزلة وأقدرهم على الكلام وأكثرهم تعمقاً في الفلسفة ، وهو شيخ أبي عثمان الجاحظ ، قال الجاحظ : (مارايت أحداً اعلم بالكلام والفقه من النظام) ت ٢٣١ه ( الفرق بين الفرق ١٣١ ، الملل والنحل ١٩٥٥ ، اعتقادات فرق المسلمين ١٤) .

وزعم منعكر (٦) أن العلم عشرة أجناس ، خمسة منها درك الحواس ، والعلم السادس كالسير الماضية والبلدان القائمة ، والسابع علمك بقصد المخاطب اليك وارادته إياك عند المجاورة والمنازعة • وقبل ذلك وجود الانسان لنفسه وكان يجعل أول العلوم ويقدمه على درك الحواس ، وكان يقول : ينبغى أن يقدم وجود الانسان لنفسه على وجوده لغيره ، وكان يجعله علماً خارجاً عن درك الحواس ، لان الانسان لو كان أعمى لأحس نفسه ولم رائحته • وكذلك سبيل المذاقات والملامس ، فلما كان المعنى كذلك وجب أن يفرد من درك الحواس ويجعل علماً ثامناً على حياله وقائما بنفسه • ثم جعل العلم التاسع علم الانسان فإنه لا يخلو أن يكون قديماً أو حديثاً • وجعل العلم العاشر علمه بأنه محدث وليس بقديم ٠

\*

 <sup>(</sup>٦) معمر بن عباد السلمي ، تنسب اليه المنعمرية ، ت ٢٢٠هـ
 ( الفرق بين الفرق ١٥١ ، التبصير في الدين ٧٠ ، الملل والنحل ٦٥/١) .

<sup>(</sup>٧) في الاصل: صوته.

### فصل منه

ولست الواجد ذا الكلام والايجاز في الادخال على بشر بن المعتمر في درك الحواس ، ثم على أبي اسحاق في ذلك وفي غيره مما ذكرت من مذاهبه وتركه قياس ما بنى عليه إن شاء الله لنصير الى الكلام في المعرفة فإني اليه أجريت وايتاه اعتقدت ولكني اجتنب أن أبدأ فساد أصولهم قبل فروعهم فإن ذلك أقبل للداء وأبلغ في الشفاء وأحسم للعرق وأقطع للمادة وأخف في المؤ "نة على من "قرأ الكتاب وتدبير المسألة والجواب ، وبالله ذي المن والطتو للسعين •

### فصل من رده ً على أبي اسحاق النظــام وأصحابه

يثقال لهم: حدثونا عن العلم بالله ورسله وتأويل كتبهوعن علم القدر وعلم المشبه والاسماء والاحكام أباكتساب هو أم بأضطرار ؟ فإن زعموا أنه باكتساب قيل لهم: فخيّرونا عن علمكم بأن ذلك أجمع اكتساب أباكتساب هو أم بأضطرار ؟ فإن قالوا: باكتساب وقيل لهم: أو ليس اعتقاد خلاف ذلك أجمع باكتساب إفإذا قالوا: نعم وقيل لهم: فاذا كان اعتقاد الحق واعتقاد الباطل باكتساب المفليس كل واحد من المكتسبين عند نفسه على الصواب إفإذا قالوا: نعم وقيل لهم: أو ليس كل واحد منهما ساكن القلب / (١٨٤) الى مذهبه واختياره إفإذا قالوا: نعم واختياره إفإذا قالوا: نعم واختياره واختياره المحق من الخطأ وليس سكون القلب وثقته علامة للحق لأن ذلك لو كان علامة لكان المبطل محقاً إذ كان فيه قد يجد من السكون والثقة مالا يجد المحتق والمحقق والمحتق وا

قلنا: وما معنى خلافه إلا أن يكون المبطل شاكا أو يكون عارفاً بتقصيره أو يكون مكترثاً لوهن يجده ؟ فإذا لم يكن (٨) كذلك فلا فرق بين المعقودين •

فإن قالوا: إن فرق ما بينهما أن سكون قلب المحق حق في عينه ، وسكون قلب المبطل باطل في عينه ، وسكون قلب المبطل باطل في عينه ، (٨) في الاصل: يكون .

قلنا: أو لبس ذلك غير محو ّل لسكون المبطل عن الثقة الى الاضطراب ولا مغيره انى الاكتراث ·

فإذا قالوا ذلك قيل لهم : فما يؤمن المحق أن يكون سكونه أيضاً باطلا في عينه اذا كان سكونه لا ينفصل من سكون المطل ؟

ولئن كان السكون بينهما ظاهر الاجتهاد والعبادة فمكن أظهر اجتهاداً من الرهبان في الصوامع والخوارج في بذل النفوس ؟

فإن° قالوا: الفرق بينهما أن المحق قد استشهد الضرورات والمبطل لم يستشهدها •

قلنا: فهل يجوز أن يكون عند نفسه عد استشهد الضرورات<sup>(۹)</sup> أو لم يستشهدها حتى لو سأله سائل فقال: ما يؤمنه من الخطأ ؟ لقال: استشهادي الضرورات ٠

فإن° زعموا أن المبطل لا يجوز أن يكون عند نفسه قد استشهد الضرورات لأن ذلك هو علامة الحق والفصل بينه وبين الباطل .

قلنا: وهل رأيتم أحداً اكتسب علماً قط أو نظر في شيء إلا نظره ؟ إنما هو على أصل الاضطرار لان المفكر لا يبلغ من جهله أن يستشهد الخفي بل من شأن الناس أن يستدلوا بالظاهر على الباطن إذا أرادوا النظر والقياس ثم هم بعد ذلك يخطئون أو يصيبون .

<sup>(</sup>٩) في الاصل: الضروات.

قلنا: فينبغي أن يكون كل مبطل في الارض قد علم حين يقال له: ما يؤمنك أن تكون مبطلا الله الله يستشهد الضرورات وأنكر أصله الذي قاس عليه واستنبط منه ضرورة ، وأنه إنسا قال بالعسف أو بالتقليد ، واذا كانوا كذلك فهل يخلو أمرهم من أن يكونوا قد علموا أنتهم على خطأ أو يكونوا شككاكا أو يكونوا قد تركوا يكونوا عند أنفسهم مستشهدين الضرورات وإن كانوا قد تركوا ذلك عند بعض المقدمات ، وان كانوا شككاكا فيها فليس على ظهر الارض مخطيء إلا وهو عالم بموضع خطئه أو شاك / فيها أو كانوا عند أنفسهم مستشهدين للضرورات ، فما يؤمنكم أن تكونوا كذلك ا

فإن قالوا: ليس أحد يعرف أن علامة الحق استشهاد الضرورات غيرنا .

قلنا: أو لستم معشر أبي اسحاق النطّطّام تختلفون في أمور كثيرة ؟ كنتم تخالفون صاحبكم خيلافاً كثيراً ، وكلكم إذا سائل سائل": [ما] يؤمنك أن يكون على باطل ؟ قال : لاني مستشهد للضرورات ، فهل يخلو أمركم من أحد وجهين إمّا أن تكونوا صادقين على أنفسكم أو كاذبين عليها ؟ فإن كنتم صادقين فقد صار قلب للمُحق كقلب المبطل ، إذ كان كل واحد عند فسه مستشهداً للضرورات ، وإن كنتم كاذبين فهل منكم محق فسه مستشهداً للضرورات ، وإن كنتم كاذبين فهل منكم محق منكم واحد على حياله ممتل دعواه في استشهاد الضرورات ؟ وهل منكم واحد على حياله ممتحقاً أو منبطلا إلا وجوابه لنا مثل منكم واحد على حياله ممتحقاً أو منبطلا إلا وجوابه لنا مثل منكم واحد على حياله منحقاً أو منبطلا إلا وجوابه لنا مثل منكم واحد على حياله منحقاً أو منبطلا إلا وجوابه لنا مثل

للضرورات وهي غير مستشهدة لها ، وكون القلب كذلك هــو علامة الحق" فما الفرق بين قلب المحق" والمبطل ؟

ومع ذلك إنا وجدنا صاحبكم قبلكم ووجدناكم بعده قد رجعتم عن أقاويل كثيرة بعد أن كان جوابكم لمن سألكم : ما يؤمنكم أن يكونوا على باطلل ؟ أن يقولوا : اسلمتشهادنا للضرورات • ونحن لو سألناكم عما رجعتم عنه فقلنا لكم : لعلكم على خطأ ولعلكم من هذه الاقاويل على غرر ، لم يعلم جوابكم استشهاد الضرورات •

#### فصل من هذا الكتاب في الجوابات

ثم انتي واصف" قولي في المعرفة ومجيب" خصمي في معنى الاستطاعة وفي أي وجههما يحسن التكليف وتثبت الحجة ؟ ومع أنها يسمح التكليف وتسلقط الحجة فأول ما أقول في ذلك: إنَّ الله جلَّ ذكره لا يُكلِّفُ أحداً فيعنْلَ شيء ولا تركه الاَّ وهو مقطوع ُ العُـُذ ْر زائل الحجة ، وان ْ يكون العبد كذلك إلا" وهو صحيح ُ البينية معتدل المزاج وافر الاسباب مخلي السرب عالم بكيفية الفعل حاضر النوازع معدل الخواطر عارف بما عليه وله • وأن يكون العبد مستطيعاً في الحقيقة دون هذه الخصال المعدودة والحالات المعروفة التى عليها مجاري الافعال ومن أجلها يكون الاختيار ولها يحسن التكليف ويحبُ العرض ويجوز ُ العقاب ُ ويحسن ُ الثواب • ولو كان َ الانسان متى كان َ صحيحاً كان مستطيعاً ، كان مكن لا سلك له للصعود مستطيعا وأن يكون / (١٨٥) أيضاً مع ذلك كلته للفعل مختاراً ، وله في الحقيقة دون المجاز مستطيعاً إلا "وجميع أوامره في وزن جميع زواجره حتى اذا قابلت بين مرجوهما ومخوفهما وبين تقديم اللذة وخوف الاخرة وبين تعجيل المكروه وتأميل العافية وجدتها في الجذب والرفع في القبض والبسط سواء • ولا يكون أيضا كذلك إلا" وبقاؤه في الحال الثانية معلوم لان الفعل حارس" والطباع محروسة والنفس عليها موقفة • فإن° كان الحارس أقوى من طباعها كان ميل النفس معه طباعاً لان من شأن النفس الميل الى أقوى الخارجين وأمتن السببين ، ومتى كانت القوتان متكافئتين كان الفعل اختيارياً ومن حدِّ الغكلية خارجاً وإن° كانت الغلبة

تختلف في اللين والشدة وبعضها أخفى وبعضها أظهر كفرار الانسان من وهج السموم إذا لم تحضره دواعي الصبر وأسباب المكث وهو من لهب الحريق أشد نفرة وأبعد وثبة وأسرع حركة و ومتى قويت الطبيعة على الفعل أوهنته وغيرته ومتى توهن وتغير ، تغيرت المعاني في وهمه وتمثلت له على غير حقيقتها ومتى كان كذلك كان من ادراك ما عليه في العاقبة وزينت له الشهوات ركوب ما في العاجلة وزينت له الشهوات ركوب ما في العاجلة و

ومتى أيضاً فضلت قوى عقله على قوى طباعه أوهنت طبائعه ومتى كانت كذلك آثر الحزم والآجلة على اللذة العاجلة طبعا لا يمتنع منه وواجباً لا يستطيع غيره وإنما تكون النفس محتارة في الحقيقة ومجانبة لفعل الطبيعة إذا كانت أخلاطها متعد"لة وأسبابها متساوية وعللها متكافئة وفاذا عدل الله تركيبه وسوى أسبابه وعر"فه ما عليه وله كان الانسان للعقل مستطيعاً في الحقيقة وكان التكليف لازماً له بالحجة و

ولولا أنك تحتاج الى التعريف بأن "المأمور المنهي لابد "له من التسوية والتعديل لما قال الله تعالى: « والارض وما طكاها ونفس وما سو "اها فأكهكمها فجور ها وتكوها ها "(١٠) • ولو جاز أن يعلم موضع غكيها ورشدها من غير أن يسو "يها ويهيئها لكان ذكر التسوية فضلا من القول • والله عن يتعالى عن هذا وشبهه علوا كبيراً •

\*

<sup>(</sup>۱۰) الشمسى ٦. ــ A .

# فصل في جواب من يسئل عن المعرفة اباضطرار هسي ام: باكتسباب الم

قلنا إن الناس لم يعرفوا الله الا من قبل الر سُل ، ولم يعرفوه من قبل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق والزيادة والنقصان .

على أنا لانشك أن رجالا من الموحدين قد عرفوا وجوها من الدلالة على الله بعد أن عرفوه من (٥٥٠) قبل الرسل فتكلفوا من ذلك مالا يجب عليهم وأصابوا من غامض العلم مالا يقدر عليه عوامهم من غير أن يكونوا تكلتفوا ذلك لشك وجدوه أو حيرة خافوها لان اعلام الرسل مقنعة ودلائلها واضحة وشواهدها متجلية وسلطانها قاهر وبرهانها ظاهر •

فإن° قالوا: أباكتساب علموا صدق الر ُسـُل أم بأضطرار ؟ قلنا: بأضطرار •

فإن° قالوا: فخبرًونا عمن عاين النبي صلى الله عليه وحجته والمتنبي وحيلته و كيف يعلم صدق النبي من كذب المتنبي وهو لم ينظر ولم يفكر ؟

فإن قلتم: انه نظر وفكر فقد رجعتم الى الاكتساب وان قلتم: انه لم ينظر ولم يفكر فلم عرف الفصل بينهما دون أن يجهله ؟ وكيف علم ذلك وهو لا يعرف الحجة من الحيلة ؟ وما يؤمنه أن يكون مبطلا إذ كان لم ينظر في أمور الدنيا ولم يختبر معانيها حتى يعرف الممتنع من الممكن وما لايزال يكون بالاتفاق مما لا يمكن ذلك فيه ؟ وكيف لم يعرف العادة ومجرى

الطبيعة والى أين تبلغ الحيلة وأين تعجز الحيلولة(١١١) ؟ وعند أي ضرب يسقطان وعلى أي ضرب يقومان ؟ ولم عرف صدق النبي حين عاين شاهده وأبصر أعاجيبه من غير امتحان لها وتعقب لمعانيها دون أن يعقد صدق المتنبي إذا أورد عليه أعاجيبه وخد عه وحيلته ؟ بل كيف لم يعرف الله حين وقع بصره على الدنيا من غير فكرة فيها وتقليب لأمرها والدنيا بأسرها دلالة عما عرف صدق النبي حين أبصر دلالته من غير تفكير فيها وتقليب لأمرها.

وقد علمنا أن الدنيا دالة كما أن شواهد النبي دالة • ومتى كان ظاهر أحدهما يغني عن التفكير كان الآخر مثله إذا لم يكن في القياس بينهما فرق ولا في المعقول فضل •

قلنا: إن تجارب البالغ قبل أن يهجم على دلالات الرسلُ أي على على جميع ذلك ولعمري أن لوكان هجومه عليها قبل المعرفة بمجاري وتصريف الدهور وملمات الدنيا والتجربة لتصريف أمورها لما وصل الى معرفة صدق النبي إلا بعد مقدمات كثيرة وترتيبات منزلة لان مشاهد الشواهد انما يضطره المشاهدة لها إذا كان قد جر ب الدنيا وعرف تصرفها وعادتها قبل ذلك ولو لم يكن جر بها قبل ذلك حتى عرف منتهى قوة بطش الانسان وحيلته وعرف المكن من المتنع ، وما يمكن كونه بالاتفاق مما لا يمكن لما عرف / (٨٦) ذلك .

<sup>(</sup>١٠١) في الاصل: الحيلوه.

فإن قالوا: وكيف جر"ب ذلك وعقله وأتقنه وحفظه وهو طفل غرير وحدث صغير لان" غير البالغ طفل الى أن يبلغ وحين يبلغ و فقد هجم على النبي صلى الله عليه وشواهده أو هجم عليه النبي بشواهده إما بخبر مقنع أو ببيان شاف ففي أية الحالين جر"ب وعرف وميز وحفظ أو في حال الطفولية والغرارة وهذا غير معروف في التجربة والعادة والذي عليه ركبت الطبيعة أم في حال البلوغ والتمام ، وحال البلوغ بين الحال التي أبلغه الله الرسالة وقاده الى رؤية الحجة واستماع البرهان ومخرج الرسالة .

فإن كان الامر كما تقولون فقد كان ينبغي أن لايصل الى العلم بصدق النبي وقد أراه برهانه وأسمعه حججه حتى يمكث بعد ذلك دهرا يمتحن الدنيا ويتعقب أمورها ويعمل التجربة فيها.

فإن° كان ذلك كذلك فيلم سميتموه بالغاً وليس في طاقته بعد العلم بفصل ما بين النبي والمتنبي ؟

قلنا: إن التجربة على ضربين أحدهما أن يقصد الرجل الى امتحان شيء ليعرف مخبره عما عرف منظره ، والآخر أن يهجم على علم ذلك من غير قصد وقد يسمتى الانسان مجربا قاصدا أو هاجما فيزعم أن البالغ مئذ سقط من بطن أمه الى أن يبلغ مقلب في الامور المحتلة ومتصرف في خلال الحالات المعرفة التي تلحقه الدنيا بما تتورد عليه من عجائبها ويزداد في كل ساعة معرفة وتفيده الايام في كل يوم تجربة كما يزداد

لسانه قو "ق وعظمه صلابة ولحمه سدة من أم تناغيه وظر تلهيه وطفيل يلاعبه وطبيب يعالجه ونفس تدعيوه وظر تلهية تعينه وشهوة تبعثه ووجع يقلقه كما يزيد الزمان في قوته ويشد من عظمه ولحمه ويزيده الغذاء عظماً وكثرة الغضب والتقليب جلدا فإذا درج وحبا وضحك وبكى وأمكنه أن يكسر اناء أو يكفيه أو يسو "د ثوباً أو يضرب صيباً دبره الخادم وانتهره (١٢) القيم فلا يزال ذلك دأبه ودأبهم حتى يفهم الاغراء والزجر والتعدية والانتهار كما يعرف الطبيب اسمه إذا ألح عليه الكثلاب وكما يعرف المجنون لقبه وكما يحضر الفرش من وقع السوط لكثرة وقعه بعد رفعه عليه ه

## فصل منه في هذا المنسى

فإذا استحكمت هذه الامور في قلبه وثبتت في خلده وصحت في معرفته فهو / (٨٦ب) حينئذ بالغ محتمل وعند ذلك يسخر الله سمعه للخبر المثلج أو بصره لمعاينة الشاهد المقنع على يدي الرسول الصادق ولا يتركه حملا ولا يدعه مغفلا وقد عد للطبعه وأحكم صنعه ووفر أسبابه فلا يحتاج عند معاينته رسولا يحيى الموتى ويبريء الأكمه والابرص ويفلق البحر الى تفكير ولا تمثيل ولا امتحان ولا تجربة لانه قد فرغ من ذلك أجمسع

<sup>(</sup>١٢) في الاصل: أنتهزه.

واستحكم عنده العلم الذي أدب به وهيى، له وأورد عليه و فإن كأن لم يكن لذلك عامداً ولا اليه قاصداً ولا به معنياً وإنما (١٢) هو عبد عتاه سيده ورشحه مولاه وهيئاه خالقه لامر لا يشعر به من مصلحته ولا يخطر على باله من الصنع له حين غذاه به وقاده اليه وهيئاه له فإذا أورد عليه دعوى رسوله وأمته تشهد له باحياء الموتى وفلق البحر وبكل شيء قد عرف عجز البشر عن فعله والقوة عليه عكم تجاربه المتقدمة بعادة الدنيا أن ذلك من صنع البشر وأن مثله لا يقع اتفاقاً وأن الحيل لا تبلغه فلا يمتنع من رؤية البرهان وفهم الدعوى أن يعلم أن الرسول صادق وأن الراد كاذب .

#### فصل منه

ولولا أن هذا كلام لم يكن من ذكره بُد لانه لا تأسيس لما بعده ومقدمة لما بين يديه وتوطئة له لاقتضبت الكلام في المعرفة اقتضاباً ولكن يمنعني عجز أكثر الناس عن فهم غايتي فيه إلا تنزيله وترتيبه .

وكل كلام أتيت على فرعبه ولم تخبر عن أصله فهو خداج (١٤) لا غناء عنده وواهن لاثبات له ٠

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: مفيبا . والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١٤) الخداج: النقصان . وفي الحديث: (كل صلاة لا ينقرأ فيها بأنم الكتاب فهي خداج) .

#### فهرس المسادر

- \_\_ الابانة في أصول الديانة: الاشعري ، أبو الحسن علي بن اسماعيل ، ت ٣٣٠هـ ، حيدر آباد \_ الهند .
- \_\_ الإختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ابن قتيبة، نشر في كتاب (عقائد السلف) ، الاسكندرية ١٩٧١ .
- \_\_ اسد الفابة: ابن الاثير ، عزالدين علي بن محمد ، ت ٦٣٠هـ ، القاهرة ١٩٧٠ ٧٣٠
- \_\_ الاصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ، أحمد ابن على ، تح البجاوي ، مط نهضة مصر ١٩٧١ .
- \_\_\_ أصول الدين : البغدادي ، عبدالقاهر بن طاهر التميمي ، ت ٢٩ الله ، استانبول ١٩٢٨ .
- \_\_ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين ، ت ٦٠٦ه ، القاهرة ١٩٣٨ .
- \_\_ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: ابن الخياط ، عبدالرحيم بن محمد ، تحد د . نيبرج ، مط الكاثوليكية \_ بيروت ١٩٥٧ .
- \_ البخلاء: الجاحظ ، تحد د . طه الحاجري ، دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ .
- \_\_\_ تاریخ بفداد : الخطیب البفدادی ، احمد بن علی ، ت ۱۹۳۱ ت ۲۳۶ه ، مط السعادة بمصر ۱۹۳۱ .
- \_\_ تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم ، تح محمد زهري النجار ، القاهرة ١٩٦٦ .
- التبصير في الدين: أبو المظفر الاسفراييني ، ت ٧١ه ، نشر مكتبة الخانجي ، مصر ١٩٥٥ .
- -- تذكرة الحفاظ: الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد ، ت ٧٤٨هـ ، حيدر آباد ١٩٦٨ ٧٠ .
- -- تفسير الطبري ( جامع البيان ) : الطبري ، محمد بن جرير ، تفسير ١٩٥٤ . تقدير ، ١٩٥٤ .

- \_\_\_ تفسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) : القرطبي ، محمد ابن احمد ، ت ٦٧١ هـ ، القاهرة ١٩٦٧ .
- \_\_ تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر ، ت نحو ١٠٣ه ، تح عبدالرحمن الطاهر بن محمد السورتي ، المنشورات العلمية \_ بيروت .
- \_\_ تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی ، حیدر آباد الدکن \_ الهنــد ۱۳۲۵ه .
  - \_\_ الجاحظ: د . طه الحاجري ، دار المعارف بمصر ١٩٧٦ .
- \_\_\_ حلية الاولياء: أبو نعيم الاصفهاني ، أحمد بن عبدالله ، ت حلية الاولياء ، مط السعادة بمصر ١٩٣٨ .
- \_\_ الحيوان: الجاحظ ، تح عبدالسلام هارون ، بيروت ، 1979 .
- \_\_ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: الخزرجي ، أحمد بن عبدالله، ت بعد ٩٢٣هـ ، تح محمود عبدالوهاب فايد ، القاهرة ١٩٧١ .
- \_\_ ذكر المعتزلة ( من كتاب المنية والامل ): ابن المرتضى ، أحمد بن يحيى ، ت . ١٨٤ه ، تح توما أرنلد ، حيدر آباد الدكن ١٣١٦ه .
- \_\_\_ الرد على الجهمية: الدارمي ، عثمان بن سعيد ، ت ٢٨٠هـ ، مط بريل ، ليدن ١٩٦٠ .
- \_\_ الرد على الزنادقة والجهمية: أحمد بن حنبل ، ت ٢٤١هـ ، طبع في كتاب (عقائد السلف) ، منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٧١ .
- \_\_ رسائل الجاحظ: تح عبدالسلام هارون ، القاهرة ١٩٦٤ -- ٥٦٠ .
- \_\_ رسائل العدل والتوحيد: تح محمد عمارة ، الجزء الثاني (فيه رسائل للامام يحيى بن الحسين المتوفى ٢٩٨ه في الرد على اهل الزيغ من المشبهين) ، القاهرة ١٩٧١ .
- \_\_ زاد المسير: ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي ، ت ١٩٦٥ ، دمشق ١٩٦٥ .

- \_\_ سنن ابن ماجه: ابن ماجه، محمد بن يزيد، ت ٢٧٥ه، محمد تحد محمد فؤاد عبدالباقي، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٢٠ .
- \_ شرح رسالة الحور العين: نشوان الحميري ، ت ٧٥٥ه ، تحد كمال مصطفى ، مط السعادة بمصر ١٩٤٨ .
- \_\_ شرح العقائد النسفية: التفتازاني ، السعد مسعود بن عمر، تح كلود سلامة ، دمشق ١٩٧٤ .
- \_ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج ، ت ١٩٥٥ه ، تح محمد فوًاد عبدالباقي ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥ .
- \_\_ صفة الصفوة: ابن الجوزي ، حيدر آباد الدكن \_ الهند الدكن \_ الهند ١٩٦٨ \_ ١٩٦٨ .
- \_ طبقات الحفاظ: السيوطي ، جلللالدين عبدالرحمن ، تحد على محمد عمر ، القاهرة ١٩٧٣ .
- \_ طبقات المفسرين: الداودي ، محمد بن علي ، ت ١٩٤٥ . تح علي محمد عمر ، القاهرة ١٩٧٢ .
- \_\_ العبر في خبر من غبر: الذهبي ، تح فؤاد السيد ، الكويت ١٩٦١ .
- \_\_\_ العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد : القاسم الرسّي ، ت ؟ ٢٤هـ ، تح محمد عمارة ( نشر في الجزء الاول من : رسائل العدل والتوحيد ) ، دار الهلال بمصر ١٩٧١ .
- ــ غایة النهایة فی طبقات القراء: ابن الجزری ، محمد بن محمد ، تح برجستراسر وبرتزل ، القاهرة ۱۹۳۲ ـ محمد ، ۳٥
- الغلو والفرق الغالية : د . عبدالله سلوم السامرائي ، بفداد ١٩٧٢ ( وفيه القسم الثالث من كتاب الزينة لابي حاتم الرازي المتوفى ٣٢٢هـ المتعلق بأصحاب الاهواء والمذاهب ) .
- الفرق الاسلامية ( ذيل كتاب شرح المواقف ) : الكرماني ، محمد بن يوسف ، ت ٧٨٦ه ، تح سليمة عبدالرسول ، بفداد ١٩٧٣ .

- \_\_ الفرق بين الفرق : عبدالقاهر البفدادي، تح محمد محيي الدين عبدالحميد ، مط المدنى ، القاهرة .
- \_\_ الفيصل في الملل والاهواء والنجل: ابن حزم الاندلسي ، علي ابن أحمد ، ت ٥٦ هـ . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ، القاهرة ١٩٦٤ .
- \_\_ كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي ، محمد علي الفاروقي ، ت بعد ١١٥٨ه ، تحد د . لطفي عبدالبديع ، القاهرة ١٩٦٣ .٠٠
- \_\_ لمع الادلة في قواعد أهل السنة والجماعة : الجويني ، عبدالملك بن عبدالله ، ت ١٧٨ه ، تحد د ، فوقية حسين محمود ، القاهرة ١٩٦٥ .
- \_\_\_ المختصر في اصول الدين: القاضي عبدالجبار بن أحمد ، تح محمد عمارة ، ( نشر في الجزء الأول من : رسائل العدل والتوحيد ) ، دار الهلال بمصر ١٩٧١ .
- \_\_ المعارف: ابن قتيبة ، تحد د ، ثروة عكاشة ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩ .
- \_\_ معجم الادباء: ياقوت الحموي ، ت ٦٢٦هـ ، دار المأمون بمصر
  - \_\_ معجم البلدان: ياقوت الحموي ، دار صادر \_ بيروت ،
- \_ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار مطابع الشعب .
- \_\_ مقالات الاسلاميين: الاشعري، تح محمد محيي الدين عبدالحميد، مط السعادة بمصر ١٩٥٠ ٥٤ .
- \_\_ الملل والنحل: الشهرستاني ، محمد بن عبدالكريم بن احمد، تحد عبدالعزيز محمد الوكيل ، القاهرة ١٩٦٨ .
- \_\_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي ، تحد البجاوي ، البجاوي ، البابي الحلبي بمصر ،
- \_\_ نكت الهميان في نكت العميان: الصفدي ، خليل بن أيبك ، تكت الهميان في العميان العميان

- \_\_ النهاية في غريب الحديث والاثهر: ابن الاثير ، مجهد الدين المبارك بن محمد الجزري ، ت ١٠٦ه ، تح محمود محمد الطناحي ، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٣ ـ ٥٠٠ .
- \_\_ وفيات الاعيان: ابن خلكان ، شمس الدين أحمد بن محمد ، تحد د . احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت .

القرآنيــة
 فهرس الأحاديث
 فهرس الاعـــلام
 المحتويـات

# فهرس الآيات القرآنيسة

| الصفحة | الأيــة                                                          | رقم الآية |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | البقـــرة                                                        |           |
| ۲1     | صم بكم عملي فهم لا يعقلون                                        | 1.        |
| ۱۳     | ولا يحيطون بشيء من عمله الا بما شال                              | 400       |
|        | آل عمران                                                         |           |
| 1 ٢    | وما كان الله ليطلعكم على الغيب                                   | 171       |
|        | النسياء                                                          |           |
| 17     | لا يحب الله الجهر بالسهوء من القول                               | 188       |
|        | يستئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا                            | 104       |
|        | من السماء فقد سألوا موسى ألبر من ذلك                             | <b>1</b>  |
| 17617  | فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة                            |           |
|        | الأنعـــام                                                       |           |
| 77     | وهو الله في السموات والارض                                       | ٣         |
| 1 7    | لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار                                | 1.5       |
|        | هـــه                                                            |           |
|        | نلك من أبناء الغيب نوحيها اليك ما كنت                            | ٤٩        |
| 14-11  | نعلمها أنت ولا قومك من قبل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | •         |
|        | النميسل                                                          |           |
|        | قل لا يعلم من في السموات والارض الفيب                            | 70        |
| 1 7    | di Y                                                             | l         |

الصفحة الأيسة رقم الآية الشوري 1061. ليس كمثله شيء القيامــة 22612612 وجوه يومئذ ناضرة الى ربيها ناظرة الجفسسر وجاء ربك والملك صفا صفا 22619 الشمسي ٦-٨ والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 80 فهرس الأحساديث لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في القمر ليلة 18

### فهرس الأعسسلام

البو اسحاق النظام ۲۷ ، ۳۰ ، ۳۲ السماعيل بن ابي خالد ١٥ بشر بن المعتمر ۲۲ ، ۲۹ سفيان الثوري ١٤ بابو صالح السمان، ١٥ البن عباس ابن عباس مجاهد بن جبر ١٤ ، ١٥ محمد (ص) ١٦ ، ١٨ ١١ ، ١٦ البو معاوية ( محمد بن خازم ) ١٥ معمر بن عباد السلمي ۲۸ معمر بن عباد السلمي ۲۸ منصور بن المعتمر ١٤ البن مهدي ( عبدالرحمن ) ١٤

# المحتويسات

| ٥     | مقدمة المحق                                       |
|-------|---------------------------------------------------|
| ٩     | فصل من صدر كتابه في (الرد على المشبهة)            |
| ۱۲    | فصل منه                                           |
| 71    | فصل منه                                           |
| ۱۹    | فصل منه                                           |
| 22    | فصل من صدر كتابه ( المسائل والجوابات في المعرفة ) |
| 40    | فصل منه                                           |
| 47    | فصل منه                                           |
| 44    | فصل منه                                           |
| 4     | فنصل منه                                          |
| ٣.    | فصل من رده على أبي اسحاق النظام وأصحابه           |
| 48    | فصل من هذا الكتاب في الجوابات                     |
|       | فصل في جواب من يسال عن المعرفة:                   |
| ٣٦    | أب ضطرار هي أم بأكتساب                            |
| 49    | فصل منه في هذا المعنى                             |
| ξ.    | فصل منه                                           |
| ٤١    | فهرس المصادر                                      |
| ٥١_٤٧ | الفهارس العامة                                    |



رقم الايداع في المكتبة الوطنية \_ بفداد ١٩٧٩ لسينة ١٩٧٩

دار الحرية للطباعة \_ بفداد ١٩٧٩ هـ \_ ١٩٧٩ م